## سلسلة المعارك و الغزوات (٥)



رسوم ماهر عبد القادر

إعداد أحمد عبد الرازق البكرى

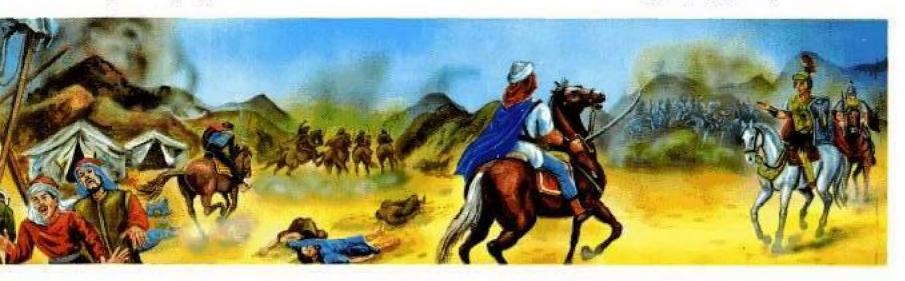

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سعفير













يرهبون ولا يخافُون من شيء . ولما تبين لهرقل ملك الروم حقيقةً عـدد المسلمين ، قرَّرَ الدخولَ في معركة تكون حاسمةً بينه وبين المسلمين ، وقد غرَّه كثرةُ عدد جنوده وكثرةُ عُدَدهم الحربية .

علمَ قادةُ جيوشِ المسلمينَ بما قررهُ هَرقلُ ملكُ الرومِ فأرسلوا إلى الخليفةِ أبى بكرٍ يخبرُونه بذلك ويطلبون منهُ مددًا ، فقالَ الصديقُ : والله لأنسينَ الرومَ وساوسَ الشيطان بخالد بن الوليد .

وكان خالدُ على رأس جيش في العراق بحاربُ الفرسُ فأرسلَ إليه الخليفةُ أن يسيرَ بنصف جيشه إلى الشام ، وأن يترك النصف تحت قيادة المثنى بنَّ حارثة .

أحسَّ خالدٌ بنُ الوليدُ من رسالة الخليفة أنَّ الأمرَ عاجلٌ جدا ، وعليه أن يتخذ أقصرَ الطرق إلى اليرموك ، فاستشارَ أصحابَهُ ، فأخبروهُ بأنَّ هناكَ طريقًا قصيرًا ولكنه صعبٌ وليس به ماءٌ ، فحملَ خالدٌ ما يكفيه من الطعام والشراب وسلك هذا الطريق اختصارًا للوقت .

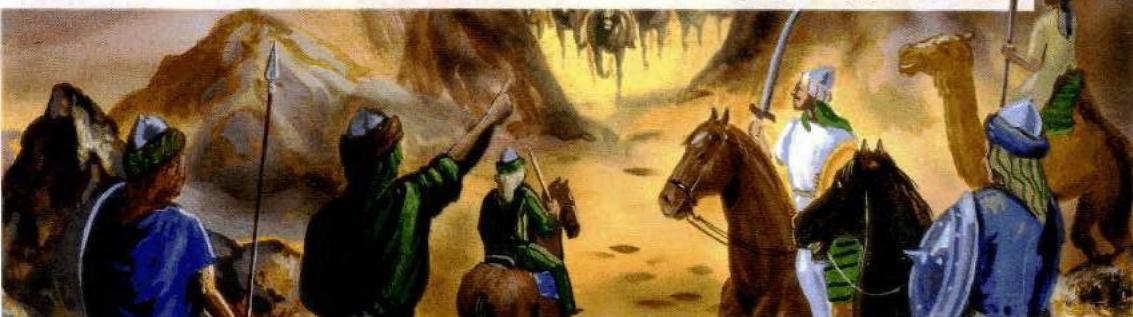



بعد ذلك ، واقترح عليهم أن يتبادلُوا الإدارة فيما بينهم فيصبح كل قائد أميرًا على الجيش يومًا ، حتى يتولَّى جميع قوادِ الجيش الإمارة وأن يكون هو أمير الجيش في اليوم الأول . فوافق جميع القادة على رأى خالد بن الوليد . وضع خالد بن الوليد نظامًا للجيش لم يسبقه إليه أحدٌ ، فقد قسَّمه إلى عدة كراديس (مجموعات) وصل عددها

وضع خالد بنُ الوليدِ نظامًا للجيشِ لم يسبقهُ إليه أحدٌ ، فقد قسَّمهُ إلى عدة كراديسَ (مجموعات) وصلَ عددُها (٣٨ كردوسًا) ، وجعلَ على كلِّ كردوسٍ قائدًا ماهرًا مثل : القعقاعِ بنِ عمرو ، وضرارِ بنِ الأزور ، وعكرمة بنِ أبى جهل وغيرهم .

كما أمرَ خالدٌ كـلَّ جندى أن يرتبطَ بقائدهِ ، وقوادَ الكراديسِ يرتبطونَ بقائدِ الميمنةِ أو الميسرةِ ، وقوادَ الميمنةِ والميسرةِ يرتبطون بقائد الجيش وأميره .

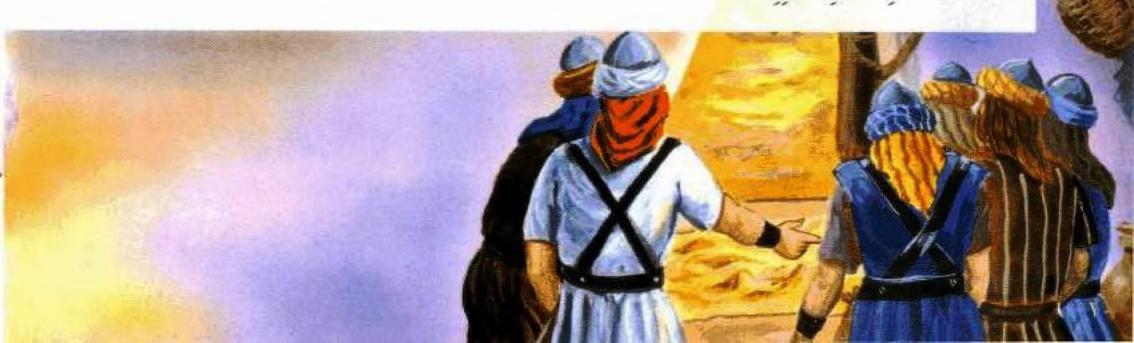











وأثار تباتُه وصياحُه العزيمة في الجند فهجموا على جيشِ الروم .

وانطلقَ أبو هريرةَ يقاتلُ بشجاعةِ نادرة ، واستطاعَ الالشفافَ هو ومن معه حول جنودِ الرومِ ، واستمرَّ القـتالُ بعنفِ شديد حتى اختلطَ جندُ ميمنةِ الجيشِّ المسلم بجندِ القلبِ ، واستمرَّ القتالُ عنيفًا بين الطرفينِ .

وتندفع فرقة من جيشِ الرومِ بقيادةِ جرجة لتخترقَ ميسرةَ الجيشِ المسلم ليتم حصارُه من اليمين واليسارِ ، وينادى جرجة على خالد بن الوليد فيخرج إليه فيقول جرجة :

يا خالد اصدقنى القول فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعنى فإن الكريم لا يخادع . هل أنزل الله على نبيك سيفًا من السماء فأعطاه لك فلا تسله على قوم إلا هزمتهم ؟

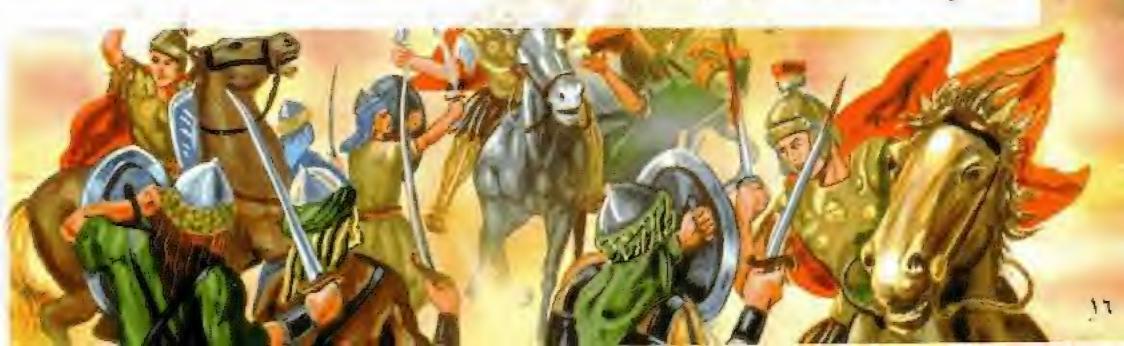

قال خالد: لا.

قال جرجة: قلم سميت بسيف الله؟!

قال خالد: لما أسلمتُ قال لي النبي على أنت سيف من سيوف الله سلَّه اللهُ على المشركينَ ، ودعا لي بالنصر ، فسميتُ سيفَ الله .

فقال جرجة: إلى أي شيء تدعون ؟



قال خالد: عليه دفع الجزية

قال جرجة : فإن لم يدفعها ؟

قال خالد: نعلمه أننا سنحاربه ثم نقاتله.

واستمر الحوارُ بين جرجة وخالد حتى قال جرجة :

وما هي منزلة من يدخلُ الإسلام ؟

قال خالد : منزلتُنا واحدةٌ فيما افترضَهُ اللهُ علينا ، لا فرقَ بين أميرٍ وأجيرٍ ، وغنى وفقيرٍ ، وأوَّلنا وآخرِنا .

فقال جرجة : وما هي منزلة من يدخل الإسلام الآن ، هل تكون منزلته مثل من سبق إلى الإسلام عند ظهوره ؟









ويلتهبُ جو المعركة ويقبلُ الجميعُ على القتالِ ، ويتقدمُ غلامٌ صغيرٌ لا يتجاوز الخامسة عشرة من أبي عبيدة بن الجراح ويطلبُ منه الاشتراكَ في الجهادِ ، وما إن يأذن له القائدُ حتى امتلأت نفسه بالأملِ في الشهادةِ في سبيلِ اللهِ ، ويقول لأبي عبيدة : إذا كان لك حاجةٌ عند رسول الله على فأخبرني بها . فبكي أبو عبيدة متأثرًا بكلامه وقال له : اقري رسولَ الله منّى السلام وأخبرهُ أنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا .

ويندفعُ الغلامُ نحو صفوفِ الرومِ كالسهمِ ، ويخرجُ إليه قائد رومي ليوقف تقدمه ، فيقبل عليه الغلامُ ويضاجئه بضربة قوية أسقطته قتيلا من فوق جواده ، واستمرَّ الغلامُ في تقدمه حتى خرجَ قائدٌ ثان فقتله







في النصر، ويسرى في قلوب الروم فيحسون بالخوف والجبن، وأمام اشتعال المعركة رأت الروم أن تدفع بأعدادها الكبيرة إلى ساحة المعركة، ويرى المسلمونُ تلك الجموعُ المقبلةُ، فيقبلون نحو الزبير بن العوام ويقولون له : ألا تتقدم فنتقدم معك ، ويستجببُ الزبيرُ ويتقدم نحو صفوف الروم ، ويرغمهم على التراجعِ وعلى تسلَّقِ الجبالِ والهرب من ساحةِ القتالِ بحثًا عن النجاة . وفي وهجِ المعركةِ يرى خالدٌ فارسًا قد خبأ وجهــه يتقدم نحو صفوفِ الرومِ في شجاعة عالية ، فيفر الجميعُ أمامـه كأنَّه نارٌ تحرقُهم ، ويرى خالدٌ هذا الفارسَ الملثم يقتلُ كل من يقابلهُ كأنَّه يحصدُ أعوادً قمح ، فتبعه خالدٌ والجنودُ خلفه واستطاعوا زعزعة كتائب العدوِّ ، وفجأةٌ يختفي الفارسُ عن الأنظار وسط جند الروم ثم يظهر فجأةً وقد تلطخت ثيابه بدماء الروم .









الروم فارتدوا جميعًا . وأصبح زمام المعركة في يد المسلمين.

في سرعة مذهلة أعاد خالد بن الوليد ترتيب صفوف الجيش وتنظيمها ، ثم وضع خطة حربية للقضاء على جيشِ الشرك الذي بدأت تلوح عليه علامات الهزيمة .

أمر خالد جنوده ووزَّع قواته على شكل كمائن تحتلُّ المرتفعات ، وتمتد هذه الكمائنُ حتى أطراف وادى السرموك ، واندفع هو بمجموعة صغيرة داخل معسكر الروم ، واشتبك مع فرسانهم ، ولما اشتد القتالُ تظاهر خالد بالفرار هو ومن معه ، فتبعه فرسانُ الروم ، وعندما ابتعد الفرسانُ عن المشاة خرجت الكمائنُ لتقضى على معظمهم ويلوذُ بعضهم مالفوار.

وبعد القضاء على معظم فرسان الروم اتجه المسلمون في سرعة مذهلة نحو جنود الروم المشاة المقيدين بالسلاسل وكان

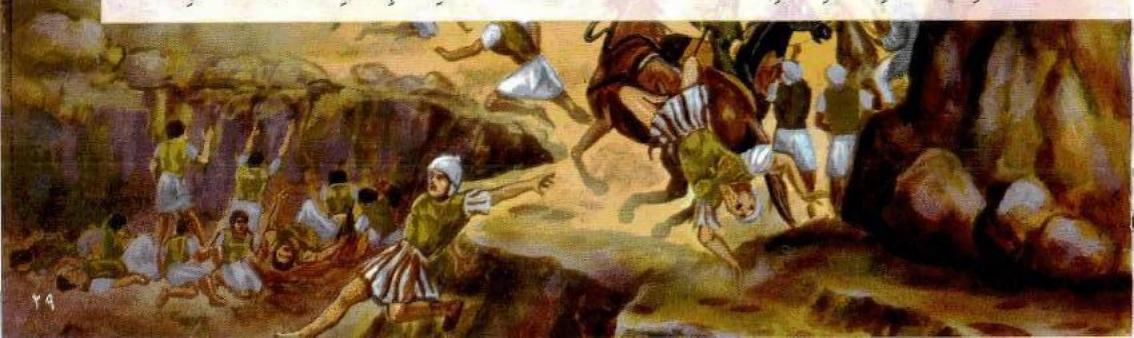







رقم الإبداع : ٧١٦ه / ٩٧ الترقيم الدولي : 4- 544 - 261 - 977 - 1SBN: 977